

## بِينِهُ إِلَيْهِ الْإِنْجُ الْأَخْمِ الْأَخْمَرُا

﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا فَى الأَرضِ ، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ، كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآتَارًا فِي الأَرْض ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ .

(قرآن کریم)

كان اليونانُ من قديم الزَّمان ، قبلَ عهدِ الإسكندر ، يسكنون بلادَ الشَّرق ، وكانوا أهلَ حكمةٍ ورأى ، يعيشونَ في بُحبوحةٍ من العيش ، علِكون الممالك ، ويبسُطونَ سلطانهم على ماجاورهم من بلاد .

ومرَّت السِّنون ، وظهرت قوَّة الفُرْس ، ونافستِ اليونان ، وزاهتهم على ما كان بأيديهم من الممالك ؛ فلمَّا ضاقتْ رُقْعة الأرضِ أمام اليونان ، انتقلَ بعض المغامرين من أهلِها إلى الأَّنْدَلُس ، ولم

يكن لها ذكر إذ ذاك ، كانت جزيرة لم يَمْشِ فيها العُمران ؛ فلمّا وفد إليها اليونانيون المتحضرون ، وأقبلوا على عمارتِها ، فشقو الأنهار ، وبَنوا المعاقل، وغرسوا الجنان والكروم ، وشيّدوا الأمصار ، وملئوها حَرْثًا ونسْلاً وبُنيانا .

صارت الأندلس جنّة في الأرض ، وصار هم الهلها تحصينها وهايتها من إغارات الأمم القريبة الهلها تحصينها وهايتها من إغارات الأمم القريبة منها. نظروا فوجدوا أنه لايحسدهم على رَغَدِ العيش الاهؤلاء الذين يعيشون على مقربة منهم في ضيق وشيدة ، وهم العرب والبرابر ، فخافوهم على جزيرتهم العامرة ، وجعلوا يُفكّرون في هايتها من نظرة الطمع ، التي تأتلق في عيونهم .

لم تكن الأندلُسُ مملكة واحدة ، بل كانت عِدَّة مالكَ مُتجاورة ، يحكم كلاً منها ملك مُستقِلٌ يُدبِّرُ شاك مُتجاورة ، يحكم كلاً منها ملك مُستقِلٌ يُدبِّرُ شعونها . وكان بجزيرة قادس ، نواحى غرب الأندلُس ، ملك يوناني ، له ابنة رائعة الحُسن ، غاية في الجمال ، تسامَع بها ملوك الأندلس ، فطمع كل منهم في أن تكون زوجته ، فخرجوا إلى قادس يخطبونها .

وغُصَّ قصرُ الملكِ بِرسُلِ ملوكِ وفدوا إليه ، يَطلبونَ يدَ ابنتِه ، فَلمْ يَغتبطْ ، واستولى عليه قلقٌ وحيْرة ، فما كان يدرى ما يفعل ؛ خَشِيَ إنْ زوَّجهَا من واحد ، أسخطَ الباقين ، فيُعادونَه ، وتُصبِحُ مملكتُه هدَفًا لإغاراتِ ملوكِ حاقدين .

ودخل على ابنتِه وهو قلِقٌ مضطرِب ، فلمَّا لَمَحتِ الحزنَ في وجهه ، قالت :

ــ ما الَّذي يحزُنُك يا أبي ؟

قال لها وهو مُطرق:

يابنيَّة ، إنّى أصبحتُ على حَيْرةٍ فى أمرِك مُمَّن يُخطُبُك من الملوك ، وما أرضِى واحدًا إلاَّ أسخِط الباقين .

فقالت في هدوء:

ــ اجعل الأمرَ إلى " تخْلُص .

فنظر إليها مَلِيًّا ، ثمَّ قال :

ــ وما تقترحين ؟

وخرج الملك إلى رُسُلِ الملوكِ مُستبشِرا ، ودفع اليهم بجوابه على طلبهم ؛ فعاد الرُّسُل إلى الملوك ، فلمَّا وقفوا على الجواب ، سكت من لم يكن فلمَّا وقفوا على الجواب ، سكت من لم يكن حكيما . ولكنَّ مَلِكيْنِ من الخاطِبين ، أعادا الكتابة اليه ؛ فلمَّا فضَّ كتابيهُما ، وجد أنَّ كلا منهما قد كتب أنَّه الملكُ الحكيم ، الَّذي تطلبُه ابنتُه ، فأصبح في حَيْرة ، وعاد إليه همُّه ، ودخل على ابنتِه ، وقال في حَيْرة ، وعاد إليه همُّه ، ودخل على ابنتِه ، وقال فا :

ـ يا بُنيَّة بقِيَ الأمرُ على إشكال ، وهــذان ملكــان

حكيمان ، أيَّهما أرضيتُ ، أسخُطتُ الآخر .

فقالت في هدوء:

\_ هوّن عليك .

\_ وماذا تفعلين ؟

قالت:

\_ سأقترحُ على كلِّ واحدٍ منهما أمرًا يأتي به ، وأيُّهما سبق إلى ما التَّمسْت ، كنت زوجته .

قال وهو ينظرُ إليها في إعجاب :

\_ ما الّذي تقرّحين عليهما ؟

قالت وهي تبتسم:

\_ ألسنا محتاجِين يا أبتاهُ إلى رحًى تـدور ، لطحنِ الحبوب ؟

\_ نعم .

قالت:

ــ ألسنًا محتاجينَ إلى تحصــينِ جزيــرةِ الأندلُــسِ مــن البربر ؟

\_ وما دخلُ الرَّحَى وتحصينِ الجزيـرة ، فـى طلـب هذين الملِكين ، اللَّذين يدَّعيانَ الحكمة ؟

\_ إنَّى مُقْتَرِحَةٌ على أحدِهما : إدارة الرَّحَى بالماءِ العذبِ الجارى إليها من ذلك البَرِّ ، ومقْتَرِحَةٌ على العذبِ الجارى إليها من ذلك البَرِّ ، ومقْتَرِحَةٌ على الآخر أن يتَّخذ لى طِلَّسْما ، نُحصِّنُ بَه جزيرة الأندلس من البربر .

فَأَشْرِقَ وَجَهُ أَبِيهَا بَابِتَسَامَةٍ عَرِيضَةً ، وَرَبَّــت عَلَـى كَتِفِ ابْنَتِه فَى حَنَانَ ، وقال :

ـ بورك فيكِ .

وكتب إلى الملكين بما قالتِ ابنتُه ؛ فأجاباهُ إلى ذلك، وَاختارَ أحدُهما ، إدارةَ الرَّحَى بالماء العذب ، وقبلَ الآخرُ إقامةَ طِلَّسْم يحمى الأندلُسَ من إغــاراتِ البربر ، الذين تأتلِقُ عيونُهم بالطَّمع في الجزيرة . راح الملكان يعملان دون كلال ، ليفوزًا بالأميرةِ الجميلة ؛ فراحَ صاحبُ الرَّحَى يقطعُ الحجارة ، ويُنضِّدُ بعضَها إلى بعض في البحر المالح ، الــذي بـين جزيرةِ الأندلس والبرِّ الكبير في موضع زُقاق سَبْتَة ؛ فلمَّا تمَّ تنضيدُ الحجارةِ للملكِ الحكيم ، جَلَبَ الماءَ العذبَ من جبل عال في الـبرِّ الكبير ، وسلَّطه من ساقيةٍ مُحكمة ، وبنى بجزيرةِ الأندلُسِ رحًى على هذه السَّاقية .

وأمًّا صاحبُ الطِّلُسم ؛ فراح يرصُدُ النَّجوم ، ثمَّ ابتنى بنيانًا مُربّعًا من حجر أبيض ، على ســاحلِ البحر ، في رمل مُنزاكم ، حَفَر أساسَه ، إلى أن جعله تحت الأرض عقدار ارتفاعيه فوق الأرض ليثبُت؛ فلمَّا انتَهي البناءُ المربِّعُ إلى حيثُ اختار ، صَـوَّرَ من النَّحاس الأحمر والحديدِ المُصفـي ، المخلوطين بأحكم الخَلْط صورةَ رَجُل بربري لـهُ لِحية ، وفي رأسِه ذُوَابةً من شعر جعْد ، وهـو متأبّطً بصورةِ كِساء قد جمعَ طرَفَيْهِ على يدِهِ اليُسرَى ، بألطفِ تصوير وأحكَمِه ، في رجلِهِ نَعْل ، وهو قائمٌ من رأس البناء على مكان عال بمقدار رجَّليه فقط، وهو شاهقٌ فى الهواء ، طوله يزيد على ستين أو سبعين ذراعا ، وقد مدَّ يَده اليُمنَى بمفتاح قُفْلِ قابض عليه ، مُشيرًا إلى البحر كأنه يقول : لاَ عُبُور .

وكان تصميمُ التَّمثالِ بحيثُ إذا جرتُ في البحرِ سفينةُ بربر ، يسقُط المِفتاحُ من يلدِه ، فيستعِدُّ أهلُ الأندلُس لملاقاةِ الغازى المُغير .

٥

راحَ الملكانِ يتسابقانِ ليفوزَ كلَّ منهما بالجميلة ، التي كانت محطَّ أنظارِ كلِّ الملوك . وفَرغَ صاحبُ الرَّحي أوَّلا ، وهُرعَ إلى الملكِ يَـزُفُّ إليه النَّبا ، الرَّحي أوَّلا ، وهُرعَ إلى الملكِ يَـزُفُ إليه النَّبا ، ودخل الملكُ على ابنتِه ، وقال لها :

ـ لقد فرَغَ صاحبُ الرَّحى من عملِه . فقالت الابنة :

- أخفِ أمرَهُ على صاحِب الطِّلَسم . فقال الأب في دَهَش :

\_ لماذا ؟

فقال الأبُّ في حيْرَة :

وكيف نحتفِظُ لصاحبِ الرَّحَى بحقِّ سبقِه ؟
فقالت في ثِقَة :

ما أيسر ذلك! تُعلنُ عن الرَّحَى فى صباحِ
اليوم الَّذى يفرُغُ صاحبُ الطِّلسم فى آخرِه.

فقال الأبُ في فرح:

\_ إنَّك أحكمُ منهما يابُنيَّة .

وعكف صاحب الطلسم على عملِه حتى أمّه ، ولم يبق إلا بياض نهار ليفرغ منه ، فبعث الملك إلى صاحب الرَّحَى أن أعلن عن فوزك ، فأسرع إلى عملِه ، وأجرى الماء في الجزيرة ، وأدار الرَّحَى ، واشتهر ذلك ، وذاع أمره ، وتحدَّث الناس عن فوز صاحب الرَّحى بالأميرة الجميلة .

واتصل الخبرُ بصاحبِ الطِّلسم ، وهو في أعلى القُبَّة ، يصقلُ وجه التَّمثال ، فلمَّا تحقَّقَ أنَّه مسبوق ، ضعُفت ْ نفسُه ، فسقط من أعلَى البناء ميِّتا .

وتزوَّجَ صاحبُ الرَّحَى الأميرة ، وفاز بالجميلةِ

والرَّحَى والطَّلَسم .

ومرَّتُ سِنونُ والأندلُسُ في مأمنٍ من غارات البربر، ثم رُوِى وضعُ الطِّلسم في تابوتٍ من الرَّحام، نُقل إلى بيتٍ في «طُلَيْطِلَة»، ووُضع على ذلك البابِ قُفل، وأصبحتِ التَّقاليدُ تقضى أن يضع كلُّ ملكٍ يعتلى المُلك، قُفلا على ذلك الباب، تأكيدًا لحفظِ ذلك البيت.

وحان وقت دخول العرب والبرابر الأندلس ، واقتعد أريكة الملك ملك ، طمع في البيت المحاط بالأسرار ، فعزم على أن يقتحم عليه قداسته ، فأمر بفتحه ؛ فلمّا تمّ له ما أراد ، كان ذلك إيذانا بانقراض دولتِه ، ودخول العرب إلى الأندلس ، ليمكنوا بها ما شاء الله هم أن يمكنوا .